#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، إله الخَلْقِ أجمعين، ربِّ العرش الكريم، الملك الحق المبين، الذي أرسل رُسله الكرام للدعوة إلى صراطه المستقيم، والدين القويم دين الإسلام العظيم الذي لا يقبل الله من أحد سواه يوم الدين قال تعالى: إنَّ الدِّينَ عندَ اللهِ الإسلامُ الله وقال تعالى: اومَنْ يَبْتَغِ غيرَ الإسلامِ ديناً فلن يُقْبَلَ منه وهو في الآخرةِ من الخاسرين الوقال تعالى: اوما أرسلنا من رسولِ إلا ليطاعَ بإذنِ الله ال

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونذيراً للناس أجمعين، وبشيراً لعباد الله المؤمنين القائل: " من أطاعَني دخلَ الجنةَ، ومن عصاني فقد أَبَى " أ.

والسلام والرِّضوان على أصحابه الغُـرِّ الميامين، الـذين لَبَّوْا نداءَه، وأطاعوا أمره، واستجابوا لله ورسـوله؛ فأقـاموا الـدين، وقـاتلوا الكُفْـرَ والكـافرين، وكـانوا كما وصـفهم اللـه: امحمـدُ رُسُولُ اللهِ والذين معَهُ أَشِدَّاءُ على الكفارِ رُحمـاءُ بينَهم تَـرَاهُم رُكُّعـاً سُـجَّداً يَبتغـون فضـلاً من اللـهِ ورضـواناً سـيماهُم في وُجـوهِهم من أثرِ الشَّـجودِ ذلك مَثَلُهُم في التـوراةِ ومَثَلُهُم في الإنجيـلِ كـزرعِ أخـرجَ شَـطْأَهُ فـآزَرَهُ فاسْتَعْلَظَ فاسـتوى على سُوقِهِ يُعجِبُ النُّرَّاعَ ليغيظ بِهِمُ الكفارَ وعد اللـهُ الـذينَ ءامنـوا وعملوا الصالحاتِ منهُم مَعفرةً وأجراً عظيماً اللهُ الـذينَ ءامنـوا وعملوا الصالحاتِ منهُم مَعفرةً وأجراً عظيماً اللهُ الـذينَ ءامنـوا

ومن بعده قاتلوا المرتدين مانعي الزكاة المفرقين بين الصلاة والزكاة، والـزاعمين أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقاتلوهم قتال الكافرين، واستحلوا منهم الـدماء والأموال والأولاد، وأجمعوا كلهم على كفر تارك الصلاة؛ فحفظوا بذلك حقيقة الدين فاستحقوا موعود الله بالنصر والإعزاز والتمكين وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض كما استخلف الـذين من قبلِهم ولَيُمَكِّنَنَّ لهم دينَهُمُ

<sup>1)&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري.

<sup>2(2)</sup> سورة الفتح! 29.

الذي ارتَضَى لهم ولَيُبَـدِّلَنَّهُم من بعـدِ خـوفِهِم أَمْنـاً يَعْبُـدونَني لا يُشرِكون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون [ 3. أما بعدُ:

فإنه قد نشأ في المسلمين في أواخر عهد الصحابة، ولم يكن أحد منهم صحابياً. من زعم أن الإيمان الدي ينجو به صاحبه من الخلود في النار هو شهادة أن لا إله إلا الله: قولُها باللسان، والإقرارُ بها في القلب فقط، وإنه إذا لم يعمل عملاً قط من الأعمال الصالحة اختياراً لا اضطراراً: لا صلاة، ولا زكاة، ولا حجاً، ولا عُمْرَة، ولا بَرَّ والديه، ولا وَصَلَ أرحامَه، ولا اغتسل من جنابة، أو تَطَهَّرَ من نجاسة، ولم يَأْتَمِرْ بأمر من أوامر الله قط، فإن كل ذلك لا ينقض أصل إيمانه، ولا يُخْرِجُه من ملة الإسلام.

وكـــذلك لو فعل كل المُكَفِّرات، وارتكب جميع الموبِقــات، فسجد لغير الله، ودعا غيرَ الله، وأحلَّ ما حـرَّمَ الله، وحـرَّم ما أَمْرِه، وأمرِ غيره بحكمِ غيرِ الله، بل أمْرِه، وأمرِ غيره بحكمِ غيرِ الله، بل ولو سبَّ الله، وسبَّ رسولَه، وسبَّ دينَه، ولكن فعل ذلك كله في ظـاهر الأمـر، ولم يكن يعتقد هـذا بقلبه فإنه -في زعمهمـ يبقى على الإيمان، ولا يخرج منه إلى الكفران!!

وزعموا أن هذا الذي لم يسجد لله سجدة، ولم يأتمر بأمر واحد من أوامره، وفعل كل هذه المكفرات، زعموا أن رحمة الله في الآخرة تنالُه، وأنه من أهل شفاعة الرحمن، وأنه وإن عُـذِّبَ يوماً في النار إلا أنه تُدْرِكُه الشفاعة ما دام أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولسانه.

وأقول: لما ظهر هذا المذهب الخطير، والمقالة الكافرة الفاجرة في أهل الإسلام؛ قام التابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة الإسلام وأهل الحديث والسنة والجماعة فصاحوا بأهل هذه المقالة في كل مكان؛ فكفروهم، وحذروا من مذهبهم الخبيث الذي يهدم الدين من أساسه، ويُفرغُ الإسلام من اسمه وموضوعه وغايته. وسَمَّوْا أهل هذه المقالة باسم بِدْعَتِهِم وهي بدعة الإرْجاء.

<sup>1)</sup>³ سورة النور: 55

وعــرف أهل الســنة الإيمــان بأنه حقيقة مركبة من قــول اللسان، وتصديق الجنان، وعملِ الجوارح، وأن واحداً منها لا ينفك عن الآخــر. وردوا مقالة أهل الإرجــاء بكلام الله وكلام رسوله، وإجماع الصحابة؛ وبما استقر في بداهة العقول من استحالة الجمع بين النقيضين: إذ كيف يجتمع الكفر والإيمان في قلب واحد. وكيف يكون مع الإعراض والعناد والعصيان والْإصرار الإيمان والإسلام والإذعان ؟؟

وهذه البدعة القديمة جاء اليوم من يجددها، ويخرجها للناس بحلة جديـدة، ولبـاس جديـد، وليته أخرجها بمسـماها القـديم (الإرجاء)، بل انتحل لها مسمى اعتقاد أهل السنة، وعقيدة سلف الأمة !!

لما رأيت ذلك كان من واجبي بيان هذا الأمر الخطير، وتحذير الأمة من هــذا المعتقد الضــال، الــذي يــؤدي في النهاية إلى تِكذيب الله، وتكذيب رسوله، والخروج عن إجماع الأمة، وهـدم أركانِ الدين والملة، والتعلق مع ذلك بأماني الرحَمة والمغَفـرة غرورا وتغريرا.

والله المستعان، وعليه وحده التكلان، والحمد لله على توفيقه في البدء والختام، وسميت هذه الرسالة: ( البرهانُ علِي أَنَّ تَارِكَ العمل - اختياراً - فاقِـدٌ لأصل الإيمـان، وأنَّ الكفرَ كما يكونُ بالقلبِ، يكونُ بالعمـلِ واللسـانِ

وكتبه عبدالرحمن بن

عبدالخالق 100000 : 00000 ما 1421 ما 100 ما 1420 ما 100 ما

00000 000 00 **14** 0000000

التعريفُ بالبدعة المُسمَّاةِ بدعةَ الإرجاء:

قبل الدخول إلى ما نحن بِصَدَدِهِ من البرهان أنَّ تـارك العمل اختياراً فاقدٌ للإيمان، وأن الكفر كما يكـون بـالقلب فإنه كـذلك يكون بالعمل الظاهر واللسان.

أقول قبل الدخول في موضوع هذه الرسالة أحب أن أُعَـرِّفَ بدعةَ الإرجاء ليكون القارئ والمستمع -إن شاء اللـه- على علم بأبعاد هـذه البدعة الخطـيرة، وآثارها المـدمرة، ومن ثَمَّ يعـرف كيفية الرد عليها، فأقول: بحمدِ الله:

الدِّينُ الذي بُعِثَتْ بِهِ الرُّسُلُ:

الدين الذي بعثت به الرسل هو الإسلام لله، وهو يَتَلَخَّصُ في كلمتين: سمع وطاعة، قال تعالى مُعَرَّفاً له: اوقالوا سَمِعْنا وأَطَعْنا فالسمعُ هو الإيمانُ بكلامِ اللهِ، وتصديقهُ، والطاعةُ هي الإذعانُ لأمر اللهِ، والقيامُ به.

وهـذا بمجموعه هو الإيمـان كما شـهد به الله لنبيه وصـحابة نبيه، فقال : المَن الرسولُ بما أُنـزِلَ إليـهِ من ربِّهِ والمؤمنـونَ كـلُّ آمنَ باللـهِ وملائِكتِـهِ وكُثْبِـهِ ورُسُـلِهِ لا نُفَـرِّقُ بينَ أحـدٍ من رُسُلِهِ وقالوا سَمِعْنا وأَطَعْنا غُفرانَكَ ربَّنا وإليكَ المصيرُ ال 4.

هــذا هو الإيمــان، وهو أيضــاً الإســلام، لأن الإســلام هو الاستسـلام لله بالإيمـان به وطاعتـه، وهو دينُ الرسـلِ جميعـاً الذي لا يَقبلُ اللهُ من أحدٍ سِواهُ.

وأما من أتى بالسمع وحده، وترك الطاعة فقد كفر كما كـان الشـأنُ من إبليس فقد سـمع وعصـى، واليهـود الـذين قـالوا: السَـمِعْنا وعَصَـيْنا الله ومن أتى بالطاعة فوافق الأمـر ولكنه لم يسمعْ كلامَ اللهِ ولم يُصَدِّقُه، فقد كفر أيضاً كالنصارى الضالين.

ومن ردَّ كلام الله، فلم يَسْمَعْه، وترك الأمرَ كذلك فقد كـذَّب وعصى كفرعـون ومن على شـاكلته، قـال الله جل وعلا عنـه: الفكذَّبَ وعصي كذَّب خبرَ الله بأنه سبحانه ربُّ العـالمين، وأنَّ موسى رسـولٌ من عنـده، وعصى أمـرَ الله فلم يُرْسِـلْ بـني إسرائيل.

<sup>1)&</sup>lt;sup>4</sup> سورة البقرة: 285.

المرجئة من هم ؟

قوم ظهروا بعد عصر الصحابة، ولهم أقوال كثيرة في معـنى الإيمان، ولكنهم يجتمعـون على الفصل بين العمل والإيمـان؛ إذ جعلوا العمل خارجاً عن مسمى الإيمان، وعن حقيقته أو أصـله

. .

منهم مَن قال: الإيمان هو الإقـرار بـالقلب فقـط، ومنهم مَن قـال: الإيمـان هو الشـهادة باللسـان فقـط. ومنهم من قـال: الإيمان هو الإقرار بـالقلب واللسـان فقـط. ومنهم من قـال بل الإيمان هو المعرفة بالله فقط.

وأما الأعمال الصالحة كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وبر الوالـدين، وصـدق الحـديث..الخ فعنـدهم أنها فقط تزيد درجة المـؤمن، ولا يـزداد بها العبد إيمانـاً؛ لأن الإيمـان عنـدهم هو التصديق، والعبد إما مُصَدِّق وإما مُكَّذِّب، فإن كـان مصـدقاً فلا يزداد بالصلاة والصوم وسـائر الأعمـال تصـديقاً، وإذا لم يعملها كلها فلا تضره ما دام أنه مُصَدِّقٌ.

وأما المعاصي كقتل النفس التي حرم الله، والزنا، وشـرب الخمـر، وسـائر الموبقـات فمنهم مَن قـال: لا تضر المـؤمن (حسب تعـريفهم السـابق) شـيئاً، فلو فعل كل منكـر، وارتكب كل كبيرة مادام يشهد أن لا إله إلا الله فإنها لا تضره. بل يدخل الجنة مع أول الداخلينـ

ومنهم من قال: بل تضره، وقد يعذب عليها، ولكنه يصـير بعد ذلك إلى الجنة.

وأما المعاصي الـتي هي كُفر وشِـرك فـإنهم قـالوا إذا فعلها المؤمن (حسب تفسيرهم) ظاهراً فقط ولم يعتقدها فإنه يظل على الإيمان، وإن اعتقدها فقد كفر. موقف الخوارج والمعتزلة من الإيمان:

والمذهب المقابل لمذهب الإرجاء السابق هو ما ذهب إليه الخوارج، فإنهم جعلوا عمل الدين كله شرطاً في صحة الإيمان، فمَن نقض شيئاً من العمل الواجب فإنه يكفر، ومن فعل كبيرة من المعاصي كالزنا والسرقة كفر... والكفر عندهم كُفْرٌ مُخَلِّدٌ في النار خلوداً لا انقطاع له.

والفرق بين الخوارج والمعتزلة فَرْقُ شكلي في التسمية فقيط؛ فإن الخوارج قالوا: مَن ارتكب كبيرة فقد كفر، وهو مُخَلَّدُ في النار إن مات عليها. وأما المعتزلة فقالوا: مَن ارتكب كبيرة فإنه لا يكون مؤمناً ولا كافراً بل في منزلة بين منزلة الكفر والإيمان ( منزلة بين المنزليين )، وإن مات على ذلك فهو مُخَلَّدُ في النار خُلودَ الكافرين.

موقف أهل السنة والجماعة من مُسمَّى الإيمان:

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم عَرَّفُوا الإيمان بأنه: قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح. ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاث. وقالوا: العمل جزء من الإيمان، وإذا انتفى العمل كله انتفى الإيمان كله.

وقالوا: العبد يزداد بالطاعة إيماناً، وينقص إيمانه بالمعصية، فليس تصديق الملائكة والنبيين، كتصديق مَن دونهم من صالح المؤمنين والصِّدِّيقين، ومن دونهم من عوام المؤمنين...وهناك الإيمان واليقين، وحقُّ اليقين، وعَيْنُ اليقين.

وقالوا: المعاصي التي هي دون الكفر لا يخرج بها المؤمن من الإيمان، ولو كانت كبيرة كالقتل، والزنا، وشرب الخمر... وإن مات صاحبها عليها ولم يتب منها فأمره فيها إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه لا يخلد فيها خُلودَ الكافرين.

وأما المعاصي التي حكم الله على فاعلها بالكفر فمنها ما هو كفر أكبر ينقل عن الملة، ومنها ما هو كفر أصغر لا ينقل عن الملة، ولا يخلد صاحبها في النار خلود الكفار. وقالوا: إن من العمل الصالح الذي فرضه ما يلزم من وجوده وجـود الإيمـان، ومن انتفائه انتفـاء الإيمـان، وهو الصـلاة، (ولم يكن صحابة رسول الله يرون شـيئاً من الأعمـال تَرْكُـهُ كُفر إلا الصلاة)ـ

وقالوا إن الكفر كما يكون بالقلب فهو كذلك يكون بكلام اللسان، فمَنْ سبَّ اللهَ، أو رسولَه، أو دين الإسلام فهو كافر، وإن اعتقد خلاف ذلك، ومن ردَّ كلامَ الله، أو كلام رسوله بلسانه فهو كافر. وكذلك يكون الكفر بالعمل فمَن أهان القرآن فداسَهُ بِقَدَمِه، أو سجدَ لغير الله دون إكراه فهو كافر...الخ

موقف أصحاب المذهب المُلَفَّقِ المعاصر للإرجاء:

وقد نشأ اليــوم مــذهب مُلَفَّقُ هو في حقيقته مــذهب أهل الإرجاء والجهمية قديماً، ولكن أصـحابه يحـاولون إلباسه لبـاس مُغْتَقَدِ أهلِ السنة والجماعة.

وخلاصة هذا المذهب ما يلى:

قولهم أن الإيمان قول وعمل، فيتوهم المستمع والقاري لكلامهم أنهم يعنون عمل الجوارج، ولكنهم يقولون العمل المطلوب للإيمان هو عمل القلب من التصديق والإذعان، وأما أعمال الجوارج فهي لا تدخل في أصل الإيمان، ولكنها من الإيمان الواجب، أو المستحب، ولا يكون المؤمن كافراً إذا ترك أعمال الجوارج كلها: فلم يُصلِّ، ولم يَصُمْ، ولم يُزَكِّ، ولم يعتمل عملاً قط من الأعمال الظاهرة، بل ولو لم يعتسل من جنابة قط، ولم يوجه وجهته نحو القبلة قط!! وهذه مقالة غلاة المرجئة قديماً، وأضاف بعضهم إلى هذا المذهب القديم القاهرة، فلا يُكَفَّرُ بها صاحبها إلا أن يعتقدها بقلبه. فلو سَبَّ الله، أو سبر لله، أو سجد لغير الله، أو الله، أو سجد لغير الله، أو الله، أو سجد لغير الله، أو الله، أو عمله ظاهراً فقط، ولم يعتقده في قلبه!!

وهـذه ضـميمة أخـرى من أقـوال غُلاة المرجئة أضـافوها لبدعتهم وانتَحلوها. وأضاف بعضُهم شنيعة أخرى فقال: إن مَن كان عنده أصل الإيمان، وهو النُّطْقُ بالشهادة والاعتقـاد بقلبـه، فلا تَضُــرُّهُ المعصــية يــوم القيامة بل يــدخل الجنة مع أول الــداخلين. كما في حــديث البطاقة -حسب زعمهمـ فرجعــوا بذلك إلى قول الجهمية في مسمى الإيمان.

وهذا المذهب المُلَقَّقُ من مقالات غُلاةِ المرجئة والجهمية، ومرجئة الفقهاء. نموذج خطير جداً للإرجاء المعاصر. فمن قال بكل عناصره فقد جمع أسوأ أنواع الإرجاء، وقال بقول غلاتهم قديماً، بل خرج إلى الجهمية الخالصة. وأما مَنْ قال بأن المعاصي تضر، وأن صاحبها معرض للعذاب فإن إرجاءه يكون كإرجاء الفقهاء مما نقل عن الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب، ومقاتل بن سليمان. وأبي حنيفة وحماد بن سلمة...وغيرهم...

موضوع هذه الرسالة:

وموضــوع هــذه الرســالة ليس تفصــيل كل هــذه المذاهب ولكن لبيان قضيتين أساسيتين فقط:

الأولى: أن من تـرك العمل بـالجوارح اختيـاراً فقد نقض أصل الإيمان.

الثانية: أن الكفر كما يكون بالقلب فإنه كذلك يكون بالعمل واللسان.

أُولاً: تكفير الأئمة قائل هذه المقالة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب الإيمان: "وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأُخبرتُ أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبرَ القبلة حتى يموت، فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا

# فقد كفر بالله، ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله " <sup>5</sup>.

ثانيــاً: ابن القيم -رحمه اللــه- يــرد هــذه البدعة في أبيــات معدودات:

رد الإمام ابن القيم -رحمه الله- هذه البدعة المنكرة بأبيات من نونيته، فإنه أوجز هذه البدعة، وبين حقيقتها وشناعتها في تسع أبيات فقط من ألفيته العظيمة المعروفة بالنونية:

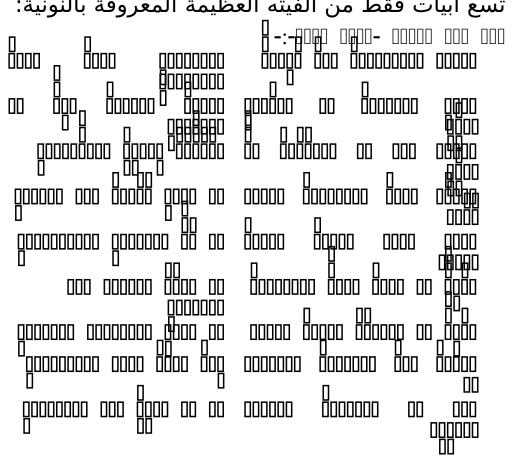

:0000 0000 00000 000 00000 0000 00000

<sup>197)</sup> كتاب الإيمان لابن تيمية ص197.

Ш 000000 000 000 000 00 000000000 000000000ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﻮﻕ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ 00000 000000000 ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ !! ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ .000000 00000 000000 00000 00000

## الرد التفصيلي لهذه البدعة الشنيعة:

## أولاً: لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح:

<sup>1)&</sup>lt;sup>6</sup> سورة البقرة 25.

<sup>1)&</sup>lt;sup>7</sup> سورة البقرة 162.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>(2) سورة الكهف 110.

<sup>(3)°</sup> سورة الكهف 107.

<sup>(4)&</sup>lt;sup>10</sup> سورة العصر 1-3.

## ثانياً: التلازم بين إيمان القلب و عمل الجوارح:

.000000 0000000 0000 000 000000 مەمەمەمە. رىزوم مەم مورورى مەمەمە: مەمەم رورمەمەر رىزوم مەلامەم يوم قوق مەمة مومققو مومو قمقة مومول مومقة ممقققو ممومة مولاك مومو 0000000 0000 00000 00000:00000 00000 0000 0000 0000

<sup>11(5)</sup> رواه البخاري.

<sup>1)12</sup> رواه البخاري.

<sup>2)&</sup>lt;sup>13</sup> سورة الأنفال 1-4.

00 000 000000 00 000 0000:0000 00000 000000 0000 ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻟﻄﻤﻤﺎﻟﻤﻴﺘﻲ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ПП ППП ППП ПППП ППП ППП lacksquareﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤ תהתתחתות תחתתותות תחתות תחתות ותחתותותות ותחתות התחתותות ותחתותות ותחתותות 

<sup>3)&</sup>lt;sup>14</sup> سورة الحجرات! 15.

<sup>15&</sup>lt;sup>15</sup>) سورة السجدة: 15.

<sup>2)16</sup> سورة النور 162.

<sup>3)17</sup> سورة التوبة 13-45.

<sup>4)&</sup>lt;sup>18</sup> (4) سورة المجادلة 22.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> (5) سورة المائدة 184.

<sup>6)&</sup>lt;sup>20</sup>) كتاب الإيمان لابن تيمية 152-153.

# ثالثاً: تارك العمل مطلقاً - يسلب الإيمان -:

000 000 000 000 000 0000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

00 0000 000 000000 00 000000000 000 000 000 000 0000000 00 000 000 000 0000 0000 0000 00 000 000 000 00 000 00000000000 00000 

ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ППППП 0000 0000 00000:00000 000 00000 0000000:00000 .0000000

000000000ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ .0000 000000 0000000 000000 000000 0000 00 000 000000 :000000 0 000000 00 0000 ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣ .000 000 000 000000 000000 000 000

00000 00000 00 000 00 000 00 0000 lacksquare000 0000 0000000 0000 00000000 ППППП ПП ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤ 00000 000 000 0000 $_{
m H^0_{II}}$  000000 0000 00000 00 000000 00 000000 

رابعاً: الذي أراده الله من العباد هو الإيمان والعلمل الطبالح: مصموم مصمموم ممم ممم مصموم مصمموم مصمموم مصمموم مصموم مصموم مصموم مصموم مصموم مصموم اللهالح: مصموم مصموناً:

<sup>12(1)</sup> العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 2/178-180.

 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 <td

<sup>22(1)</sup> اعتقاد أهل السنة للالكائي 4/849-850.

:0000 00000 :000000 ĬOO ". Hogooooo oooooo:" **ooooooo oogoo**n". oog 000 0000000 " 6000 qqo:nfpaaa aaan qfpa aaaa aa aaa aaaaa: Yaad aaaad :000 odgåggoo <sup>o</sup> of ÄÖ Ö000000 

0000 :( 0000 ) 00 000 000 000 000 000 00 -000 00 00000 00 00000000 0000000 00 :000000 00000000 000 0000: 00000 :000000 ППП ППППП ПППП  $\Pi\Pi$ -ППП ПППП 0000000 ППП .0000 000000 ŏooo

.0000 00 0000

## سادساً: أئمة التابعين قائلون بأن الإيمان قول وعمل:

 OOO
 OOO</th

0000000 0000 00 000000 000 00 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

 ODO
 ODO</th

### سابعاً: عشرة من أئمة الفقه في الأمة يقولون: الإيمان قول وعمل:

# ثامناً: إجماع الصحابة على أنَّ تاركَ الصلاةِ كافرُ الكفرَ الأكبرَ الناقِل عن الملةِ: \_\_\_\_ \_ \_\_\_\_

<sup>1)&</sup>lt;sup>23</sup> اعتقاد أهل السنة للالكائي 4/847-848.

<sup>1)&</sup>lt;sup>24</sup> رواه مسلم،

ردار المستم. (2) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم.

<sup>3)26</sup> رواه البخاري،

ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ 000004 00 ###00 0400 000000 000 B00##D0000 aogoa gaaaca aacaa gaacaa aacaaaa aacaa yaa Yygg yb ggg ackigaa 

ğagă gooo oothoo voogoooot oooooo oototoo ooo oo <sup>o</sup>fooo 

**accocco co ac dog accocco**. Nacegoo accocco #p000 00 00000n 00**0** 0004000 

.00000 00 000000 000 000 000 0000 00

OHOOO OOO OOOOO OOOOO OOO OO OOOOOO O $_{
m h}$  (1סססססס הסססס סססססס עם הנפסק סקססקקקים. 00000000 0000 0000 00000000 ﻣﻪ០ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪ០ ﻋﻤﻮﻣﻮﻕ ﻗﻘﻤﺔ ﻗﻮﻣِﻬَﺔﻕ ﻣﻮ០ ﻣﻪ០ ﻣﻮ០ ﻣﻮ០ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﺕ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭ ﻣﻪﺭ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﺭﯗ.

00000 000<u>80</u> <u>0</u>0000 000000 0080 400000 **« >>** - مەمەمەمەم مەمەمەم مەھەرگەم مەم مەمە مەم مەمەم 000 000 <u>0</u> !O OOO UOO

- TADOOOOO TADOO OOOO TOOOOOO OOOOOO OOOOOO 

َ فَتَـوى شَـيخ الإسـلام ابن تيمية - رحمه الله - في كُفـرِ تـاركِ اصلاة <sup>27،</sup>

<sup>(1)&</sup>lt;sup>27</sup> مجموع الفتاوى 22/40-49.

000000 00 00000 00 000000 00 **Q**DO 00 **Q**DOO :00000 0000 00 0000 

000000 00000 00000 000000 000 00 000 000 .00000 00000 00000 00000

 $rac{1}{2}$ .000000 000000

.000 000 000000 00000 000 000000 000000 00

ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ菌 ﻣﻤ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ 

ﻣﻤﻤﻬ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻬﺔ ﻣﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ .000 000 000 00.

- 0000 00 0000<sub>0</sub> 000 0\$p 000 0000 0000 00000 00 0000000 000 ﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ. ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻬﯩﻨី ggi aa aaaa aaaaa aaa aaaaaad aaa aagbg

000000 000 

ممم ممحموم مهروموموم ممحموط ققققمومة ممعموم ممحموم ممد ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﮔﻲ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻲ ﻣﻤﻴﻮﻝ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻮﻣﻤﻲ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻜﻲ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﺮﻝ ﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻗَﻘَﻘُﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻝ .000000 000000 000000 000000

 موری مه
 موری مه
 مه

.0000000 000000 000000 ﻪﻣﻪﺩ. ﻣﻪﻣﻪﺩ: " ﻣﻪﻣﻪﻕ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻼﻥ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﺕ. oo aaaaaa aaaaag aaa gaa gaa aaa aaaaa aaaaa aaaaa aagaaa aabaaga an one on once one in a one one one one one one one one ٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١ 0000 000000 0000 0000 <u>0</u>00000 0<del>00</del>000 00 000 0000 . Ŏ00000 ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻓﻼﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﮕﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻘﮕﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻴﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ .000nd00 @n.00000 00 00000 0000 0000 即四 

.00000 000 000 0000000 000 000 000 .000800 aodoo aoo ao ao @oo !o aoo ao aoo aoo aoo pagăăaa accocaaa .aa <u>q</u>aa aaa aaa aaadu aa aaa aaaa aaaaa aa ääää aaa aaaaa a<del>a</del>a aa<sub>li</sub>a 00 00 000000 000000 000 000000 0000 $_{
m HAnn}$ 000 .0000 000000 00000 00000 :000000 0000 00000 00 00000 00000 00 0000 0000 ) ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻘﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ .000 000. 00000000 000 0000 00 0000 000 8 NNANA MANANANA NA MANANA MAN

تفصيل المذاهب في كفر تارك الصلاة من كلام الشيخ محمد

.000 000 000000: 00 0000 00000 000.

<sup>1)28</sup> رواه مسلم،

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>(2) سورة التوبة 11.

<sup>(3)</sup>³0 رواه مسلم**،** 

<sup>1)31</sup> رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

.000 000

<sup>2)32</sup> رواه مسلم،

<sup>1)33</sup> رواه البخاري،

<sup>2)34</sup> رواه البخاري،

, and and all goods thous age so seems on access and access ages acc .c. acco ac accecco acce: ac acc ăcecae ac acce adibaă ". ◘◘◘ ووووه ووووه وووووه وووووه وو ووووه ووووه ووووه ووووه ووووه 000 00 00000 00 000 000000 000 000 000 00 000 00 ann <del>V</del>ann ann ann : 40000 an annac<sub>h</sub> an ann annach ait ag an iagan . 00000 0000 00000 囱 000 00000 0000 00<u>60</u>0 0000 000 000 000 000 000 000 0000000 00000 - مورود مورود من مومومون مومومون مومومون مومولات مومومون 00000 0000000 

# تاسعاً: المفاسد المترتبة على القول بأن الإيمان هو الشهادة والإقرار فقط، وأن ترك العمل لا ينقض أصل الإيمان:

.000000 00 00000 000 00000 0000 00 0000

<sup>(1)</sup> الشرح الممتع على زاد المستقنع 2/24-33.

תמתחת תם תתתחתת תחתת תחת תתחתת תחתתחת. תתתחתתחתת תם תתחתת 00 0000000 0000000 ПППП 0000 000 ...00000000 ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ 00000000 0000000 00000 0000000000000 0**,**000000 **00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0** - <u>- محمولة - محمول - محمول</u> 0000 0000 00 00 0000 00000000000 00000000 00 000 !! 00000000 0000000

.000000 00 0000 000 0000 0000 0000 0000 000

 $\Box\Box\Box\Box\Box\Box$ ППП .000000000 0000 000 0000 000 0000 0000 00 0000 00 00000 00000 !! 00000 00000 0000 00 0000000 00 000 00 00000 00000000 ПППП 

### 

#### :000000 00 00000 00000 (4

دواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة.  $(1)^{36}$ 

۵۰۰۰ مومو موموم موموم موموم موموم موموم موموم مومومو موموم موموم ПППП  $\prod$ ППП ППП !! 0000000 000

#### :000000 000000 00 000000 00000 (5

درا) رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وهو حديث صحيح،  $(1)^{37}$ 

◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘ , ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ . ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ .000000 00 000 000 00 000 00 000 00 000 000 000 000 000 .000000 00 0000.0 0000 00 0000000 00000  $_{\Pi}$ 00000  $_{\Omega}$ 00000 000 000 000 000 000 0000  $_{\Pi}$ 00000 0000 

ﻣﻤﻬﻪ ﻫﻬﻪﻣﺔﺕ ﻣﻤﻪ: ﻣﻤﻪﻣﻪﻟﻬﺎ ﻣﻤﻤﻪﻣ ﮔﻬﺎﻟﻪﻣﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻪﻟﻘﯘﻫﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻘﻘﻬﻪﻟﻮﻣ 00 000 <sub>0</sub>00<del>0</del>0 000 000: «000 000 00<del>0</del>0 000 000 gão cocco  $_{0}$  coccoă agaca  $_{0}$ gacaa coccaa $_{\mathrm{A}\mathrm{B}}$  a $_{\mathrm{C}}$ baca cocc $_{\mathrm{D}}$  ac: coc $_{\mathrm{C}}$ oooooo oogggooo oodooo gdooo 400 ddoo ooo olbod oo Uldoooo goooo oog occooπDoo: ocHoo ocH: dho odho ocŏŘ. ocd! qã dhoŏo goo occoo Alegooo  $^{\circ}$ oog oo goodaaa aaaaaaa aaa $^{\circ}$ ooo $^{\circ}$ oo oo oo ooo aa aaaaa  $^{\circ}$ ooo ﻪﻣﻪ ﻗﻤﺔ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻬﻤﻤﻪ ﻣﺠﻬ ﻣﻤﻤﻪ ﻗﻤﻤﻪ ﻗﻤﻤﻪ ﻗﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻬﺔ ﻣﻤﻪ ﻗﻤﺔ ﻣﻤﻪ ﻗﻤﺔ ﻣﻤﻪ ﻗﻤﺔ accodynyn godogo acc acc poodoca acc: adagă dyn acc acce; agac ﻣﻪﻩ ﻗﻘﻖ ﻣﻘﻄﻄﮭﺔ. ﻣﻪﻩ: ﻋﻤﻤﻤﻘﻪﻩ ﻣﻪﻩ ﻣﻪﻩﻩ ﻣﻪﻩ<sup>ﺭ</sup> ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻮﻟﮭﮭِϗ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﺈﻟﻤﻼ 008<sub>011</sub>000 ABÖĞĞ 00000 000 00000 0000 Ğ000 00 ĞĞĞ 00000 00 0000: 00 0APOAO 000: 000A AO: 000QO 000000. 000: 0000000 AO0000A goon goo adhaa aa aada dhaaa<sup>u</sup>ffida aadig gaaa aaa taag gada aaa Yab 800 aa9a agaada aadda agaa ggg aa gaa deaaau ag aaa 46aba <sup>u</sup>aaga <u>ABOOO ADOOAAA</u>A gooo goo oo ooo aaaa aaaa goob go ogboo ob<sup>u</sup> gooo aga Ado acoo ddd acoo acoog daac do adoo dacoo Acoo ddacoo Aco ac oo oot coccoo coot. ooc: ooc cooc: oo o<del>d</del>go coc<u>: coco co: coogŏ</u>

<sup>1)&</sup>lt;sup>38</sup> (1) رواه مسلم

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>(2) رواه مسلم،

<sup>3)40</sup> رواه البخاري،

ﻣﻪﻣﺔ. ﻣﻪﻣ: ﻣﻪﻟﻬ ﻣﺪ: ﻣﻘﻘﻪ ﻣﻄﺒﻪﻣﻘﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻟﻬﻮﺩ: ﻣﻪﻟﻬﻘﻘﻪﻩ ﻣﻪﻣﻮ ﻣﻤﻮﮔﻘﻘﻪﻣ පිතකලකයෙක් විතකයෙක මමුතුය තණිල්වක∪ කෙකෙ විතක විකත විධිතය කලක්ව කෙකෙක <sup>∪</sup>තයවි idoo oo gadha aagiid oo idai idaaa adha adhaandaa aacaa aacaa idaab idaab قةملاء مممد مرض ممة ممقمومو poonang معمد مهمد: مممد مد معمل موومه مهم ◘◘◘◘◘. ◘◘و: ◘◘◘ ◘◘◘و: ◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘قً ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ססשים מססם מסוב מסס מסם מסס מסס מסס מססקיים: סואם מאים מסססטיים מסססטיים מסססטיים מסססטיים מסססטיים מסססטיים ﻣﻪﻣﻮﭘﻘﺔ ﻣﻪﻫﺔ ﻣﺮﻬﻪﻣﻪ. ﻣﻤﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪﻣﺎﺗﻞ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻮﺕ ﻣﻪﻟﻮﺕ ﻣﻪ ﻣﻬﻮﭖ ﻣﻮﻟﻮﭖ موملامو هِمَةَ مُعَقَّمُهِم مُعَمَّمُونَ مُعَمَّمُ مُعَالِّمُ مُعَمِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُلِّ aoooo αδοοο η οφοοδ φοοο οΩδ οοδοο. οδοο ηοοοοδη οοοοοο ◘◘◘ ܩ◘◘◘ قَوقُوه وقَووه ﴿كُووهِ وَوَوَهُ وَوَوَةُ وَوَوَةً وَوَوَةً وَوَوَةً ﻮﻣﻼﻟﻮﻣﯘﻡ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻬﺮ ﻫﻮﻣﻪﻣﻮﻡ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻟﻮﻡ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ. ﻣﻘﻮﻳﺔ ﻣﻪﻣﻮ ﻣﻪﻣﻮﻱ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪ ﻣﯘﻣﺮﭼﻬﻪﻣ. ﻣﯚﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻕ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻳﻮﻣﻮﻣ ﻗﻮﻕ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﺕ ﺗﻘﻤﻪﻣ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻪﺕ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻘﻪﺕ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﺔ

<sup>1)&</sup>lt;sup>41</sup> رواه البخاري.

<sup>2)&</sup>lt;sup>42</sup> رواه أبوداود.

#### :0000000 0000 00000 (6

000000 000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 <math>000000 0000000 0000000 0000000 <math>000000

#### 

 00000 00 00000 0000000 0000000.000000 00000 000000 000000

000 00 00000000 000 00 00000 00 00000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

#### الباب الثاني: حقيقة الكفر:

#### :000 00 000 000000 00000

# ا- فرعـــون وقومه أظهــروا الكفر مع تصـــديقهم للرسل بقلوبهم :

# 2) إبليس كفر بالله علواً وكبراً:

## 3- مشركو العرب مقرون في قلوبهم:

# المستهزئ بالدين يكفر ظاهراً وباطناً:

سب الله أو رسوله كفر ظاهراً وباطناً:

# الرد على من قال: لا يُكَفَّرُ إلا السابُّ المستحل:

 DODOO
 <th

## الدليل على كفر السابِّ مطلقاً:

 ORD
 OD
 ODODO
 OD
 OD</th

#### شبهتان للمرجئة وللجهمية :

 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000</th

00000 0000 0000 000000 000 0000 0000 :000000 ППП  $000000_{\Pi}$  00000000:00000 00000 0000000 0000 000000 0000 00 000 0000 00000 00 $_{
m h}$  000 00 00000 0000 .000000 00 0000 00 00

## الجواب على الشبهة الأولى :

:0000 00 000000 000000 00000

0000000 00 0000 00 0000 000 0000 000 000 000 000 000 000000 000800 0008000 00000 000000 000000 ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻘﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ 000000 00 000 000  $_{\odot}$ ۵۵ مومول می مومو مومومول می موموق مول مومول مول مول مول مول مولی مول 000 0000 000 0**6**000000 00 000000 000<u>0</u>**6**000 00 000000 000 00000 **0000 00 0000 000 0000 00000 0000 000 000** 

 OCCURRENCE
 OCCURRE

00000000 000 00 O@n ۵۵ مقوَّموں موموں موں موں موں موموں موہوں موں موموں موں موں ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﺔ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ 000000 00000 0000000 000 00000 000 000 000 000 :0000 00000000 0000 000 00000 000000 0 $q_0$ 000 000 0000 0000 0000 ﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ -00000 0000 00 000<sub>11</sub> 0000<sub>11</sub> 800 0000 000000000 0000000

#### الجواب على الشبهة الثانية:

 00
 0000
 0000
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 <th

 ODODO:
 " 00 00000 0000
 00000 00000
 000000 0000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000
 000000

 DODOO
 DO
 DO

# نصوص العلماء الدالَّة على أن السبَّ كفر وحكمه القتل:

." ŏoo ooo .000000 0000 000 00000 000 000 000 0000 0000 0000 0000 **" 04 05 0000 000 000 ."** acces ac acces do acc do acc do acces ac acces ac acces **." ."** 0000000 000 0000 000 0000000 00 paoo 00 000000 00000000 وذكر القاضي عياض اجوبَــةَ جَماعــةٍ من فقهـاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابةً في قضايا متعددة أفـتي في كل ﻣﻤﻮﻣ: ﻣﻮﻡ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣ 000000 000000 :0000 ۵۵۵۵۵: ۵۵۵ ۵۵۵: " ۵۵۵۵۵ :00 000 00 00 000: @000 0000 00000 0000 

 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 000000
 000000

<sup>.</sup>nnnn nnnn **(1)**<sup>43</sup>

 ${
m cog}_{
m D}$  ,  ${
m cocoo}_{
m D}$ 

## الفرق بين السبِّ والكفر :

000 000000 000 000 000 00000 00000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

الاستهانة بالدين، والاستهزاء به، وسب الرسول، ونسبة الولد لله، وترك الصلاة كسلاً مكفرات عملية ناقلة عن الملة: موهون موهو

:(9104) 000000 00 0000000 000000 000000

<sup>1)</sup> $^{44}(1)$  الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية 513-532. $^{45}(1)$  عنوى اللجنة الدائمة رقم 9104

#### الباب الثالث

كل من عصى الله فهو معرض للعقوبة إلا أن يعفو الرحمن

اعلم -رحمني الله وإياك- أن كل معصية للـرب الإله العظيم الذي لا إله إلا هو فإنها تلزم صاحبها الإثم، وترهنه العقوبة، ولو كان فاعل الإثم والمعصية ملكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً، أو ولياً صالحاً، وسواء كان هذا الإثم صغيراً أو كبيراً، قال تعالى في شأن ملائكته الذين زعم الكفار أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً: وقالُوا التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ الله يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اليَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ الْاتضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ إلا لِمَنِ الْاتضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ الله عَما كَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ لَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اللهُ عَنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ الْكُ.

وقال تعالى في شأن رسله وأنبيائه الصالحين من ذرية إبراهيم الويلان على قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّ هَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ كُلَّ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ الْ وَزَكَرِيَّا وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ الْمُحْسِنِينَ الْ وَزَكَرِيَّا وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ الوَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَلَوْمَا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ الوَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَلُونَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الْوَلِكَ هُدَى وَلُو الْعَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَلُونَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْعَالَمِينَ الْعَلَمُ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الْوَلِكَ هُدَى كَانُوا يَعْمَلُونَ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا وَلَوْ الْعَلَى الْعَالَمُونَ الْمُا وَلُولًا لَعَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَى الْوَلَا لَعَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ لَكُوا لَعَبِطَ عَنْهُمْ مَا وَلَوْلَ الْعَلِيمِ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَلْ مِنَا الْعَالَمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمَالِمُ لَيْ الْمَالُونَ الْمَلْمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَالُونَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

والشاهد في الآية قوله تعالى: {وَلَـوْ أَشْـرَكُوا لَحَبِـطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله بعد ذكـره سـبحانه وتعـالى أنهم الـذين اجتبـاهم الله واصطفاهم وهداهم.

وقال تعالى لرسوله محمد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُلْمُ المِلمُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ

<sup>1)&</sup>lt;sup>46</sup> سورة الأنبياء 26-29.

<sup>2)&</sup>lt;sup>47</sup> سورة الأنعام 83-88**.** 

<sup>3)&</sup>lt;sup>48</sup> سورة الزمر 65.

وكما حصل التهديد بالعقوبة على الشيرك. فيان التهديد بالعقوبة على ما دون الشرك واقعة أيضاً، كما قال الله لآدم : الفَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَـدُوُّ لَـكَ وَلِزَوْجِـكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى الله على المعصية التي فَتَشْقَى الشرك. وهذا وعيد بالخروج من الجنة على المعصية التي هي دون الشرك. وقد كان؛ فإن الله الرب الإله العظيم أخرج آدم من الجنة بمعصيته الـتي لم تكن شركاً، وتـاب عليه من العقوبة الأكــبر لما تـاب ورجع إلى الله افتَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ العقوبة الأكــبر لما تـاب ورجع إلى الله افتَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الله الْمَادَدُ.

وقد قـال رسـول الله الله الأصـحابه يـوم بـدر لما قبلـوا فـداء الأسرى: " لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة ".

والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وحسبك الآيات التي تبين القاعدة العامة لذلك وهو قوله تعالى: {لَيْسَ بِأُمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْـزَ بِهِ وَلا يَجِـدْ لَـهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِـيرًا اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهِ وَلا اللهِ وَلَيْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهِ وَلا يَرَاهُ اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا لِيَوْمَالُ وَتُولِهِ اللهِ اللهِ وَلِيَّا وَلا يَوْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهِ وَلِيَّا وَلا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهِ وَلِيَّا وَلا يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَلا يَرَاهُ الْمُ

وقوله تعالى: اوقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَـذِّبُكُمْ بِـذُنُوبِكُمْ بَـلْ أَنْتُمْ بَشَـرٌ مِمَّنْ خَلَـقَ يَغْفِـرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ الْ 54.

وقوله تعالى: اوَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُـلْ أَتَّامًا مَعْدُودَةً قُـلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْـدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْـدَهُ أَمْ تَقُولُـونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَـاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَـاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>(1) سورة طه 117**.** 

<sup>2)&</sup>lt;sup>50</sup>) سورة البقرة 37**.** 

<sup>3)&</sup>lt;sup>51</sup> سورة الإسراء 74-75.

<sup>4)&</sup>lt;sup>52</sup> سورة النساء 123.

<sup>(1)</sup> سورة الزلزلة 7-8**.** (5)

<sup>6)&</sup>lt;sup>54</sup> سورة المائدة 18.

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الِنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِـدُونَ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ 55.

واعلم أنه ما من معصية صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء التحذير من العقوبة عليها كقوله \( \text{: \subset} \) « إياكم ومحقّرات الـذنوب، كقـوم نزلوا في بطن وادٍ فجاء ذا بعـود وجـاء ذا بعـود حـتى انضجوا خبزتهم، وإن محقرات الـذنوب مـتى يؤخذ بها صـاحبها تهلكه » أحبرتهم،

وقوله تعالى في أي مخالفة ولو صغرت لأمر النبي: اوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَـةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُـولُهُ أَمْـرًا أَنْ يَكُـونَ لَهُمُ الْخِيَـرَةُ مِنْ أَمْـرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ ضَـلاً ضَـلالاً مُبِيئًا اللهِ 57.

وقوله تعالى: الله تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَـدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَـلَّلُونَ مِنْكُمْ لِـوَاذًا فَلْيَحْـذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّهُ.

وقوله تعالى لنساء النبي: اِيَانِسَاءَ النَّبِيُّ مَنْ يَاْتٍ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى كَلِ يَسِيرًا اللهِ عَلَى عَلَى كَلِ دَنبِ مِلكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً، أو ولياً مؤمناً.

العقوبة على الذنب موكولة لله:

اعلم أن العقوبة على الذنب من شأن الله سبحانه وتعالى واختياره وتقديره أعني المقدار لا القدر فهو سبحانه الذي يختار للمذنب العقوبة التي يريد، فيعجلها له إن شاء، ويؤخرها إلى أجل إذا شاء.

وقد تكون العقوبة لعناً أبدياً وسخطاً سرمدياً، وعذاباً في النار لا انقطاع له كما حصل لإبليس والكفار وقد تكون دون ذلك...حتى يكون أدناها نسيان الإله ولو للحظة، والغفلة عن

<sup>1)&</sup>lt;sup>55</sup> سورة البقرة 80-82.

<sup>2686)</sup> رواه الإمام أحمد، انظر صحيح الجامع للألباني رقم 2686.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>(3) سورة الأحزاب 36.

<sup>4)&</sup>lt;sup>58</sup> سورة النور 63**.** 

<sup>5)&</sup>lt;sup>59</sup> سورة الأحزاب 30.

ذكره ولو لِلِمْحَةِ، فإن الانصراف عن ذكره حرمان، والغفلة عنه سبحانه وتعالى ولو لمحة عقوبة الا تكون عقوبة إلا بذنب.

عن عُبادةَ بنَ الصامِتِ رضيَ اللهُ عنهُ ـ وكانَ شَهِدَ بَدْراً، وهُوَ أَحَدُ النَّقَباءِ لَيلةَ العقبَةِ ـ أَنَّ رسولَ اللَّهِ القال وَحَوْلَهُ عِصابَةٌ مِنْ أَصحابهِ: « بايعوني على أَنْ لا تُشـرِكوا باللَّهِ شيئاً، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تَقْتُلوا أَوْلادَكم، ولا تَأْتوا بِبُهْتانٍ تَفْتَرونَهُ بَسْنَ أَيْدِيكمْ وأَرْجُلِكمْ، ولا تَعْصوا في مَعْروف. فمَنْ وَقَى منكم فأَجْرُهُ على اللهِ، ومن أصابَ مِنْ ذلك شيئاً فعُوقِبَ في الدّنيا فهُو كَفّارَةٌ له، ومَن أصابَ مِنْ ذلك شيئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فهُوَ فَهُوَ كَفّارَةٌ له، ومَن أصابَ مِنْ ذلك شيئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فهُوَ

<sup>116)</sup> سورة النساء 116**.** 

<sup>29)</sup> سورة الكهف 29.

<sup>3)&</sup>lt;sup>62</sup> سورة الحج 19-23.

<sup>4)&</sup>lt;sup>63</sup> سورة الفجر 25-26.

<sup>5)&</sup>lt;sup>64</sup>) سورة الحجر 34-35.

<sup>6)&</sup>lt;sup>65</sup>) سورة النساء 116.

إلى اللّهِ: إنْ شاء عَفا عنهُ، وإن شاء عاقَبَهُ ». فبايَعناه على ذلك 66.

والشاهد فيه « ومن أصابَ مِنْ ذلك شيئاً فعُوقِبَ في الدّنْيا فهُوَ كَفّارَةٌ لَـه، ومَن أصـابَ مِنْ ذلك شـيئاً ثُمّ سَتَرَهُ اللّهُ فهُوَ إلى اللّهِ: إنْ شاء عَفا عنـهُ، وإن شـاء عاقَبَهُ ».

التوبة تغفر الذنوب جميعاً:

ولما كان الـرب الإله العظيم هو الله الـرحمن الـرحيم، فإنه سبحانه كتب على نفسه أن يقبل كل تائب وراجع إليه، ومعتذر عن ذبيه وجرمه مهما كان هذا الـذنب ولو كان كفـراً، وشـركاً، وعناداً، وكبراً، وسباً له -سبحانه- وشـتماً، ولو كان سعياً في إطال دينه، وإطفاء نوره، وحربه وحرب أوليائه قال تعالى: وله ياعِبَادِي النّدِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَـةِ اللّهِ يَا اللّهَ يَعْفِرُ اللّأَنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَ وَأْنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْـلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَـذَابُ ثُمَّ لا ثُنْصَـرُونَ وَاللّهِ وَانَّيْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْـلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ مِنْ قَبْـلِ أَنْ يَـأَتِيكُمُ الْعَـذَابُ ثُمَّ لا ثُنْصَـرُونَ وَالْعَدُورُ السَّاخِرِينَ الْوَلْمَا عَلَى الْعَدَابُ مَا الْعَدَابُ ثُمَّ لا ثُنْصَـرُونَ وَا أَنْتُمُ لا تَشْعُرُونَ وَإِنْ كُنْثُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ الْوَلْمَا عَلَى الْعَدَابُ مَا اللّهِ وَإِنْ كُنْثُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ الْوَلْمَا عَلَى الْعَدَابَ مَا اللّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ اللّهُ عَرُونَ وَلَ أَنْتُمُ لا تَشْعُرُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللّهَ عَلَى قَـدْ جَاءَتِكَ عَلَى اللّهِ وَإِنْ كُنْثُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ الْوَلَى الْعَدَابَ مَا لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الْمَافِرِينَ الْوَيَامَةِ تَـرَى الْعَدَابَ وَكَرَّةً وَالْمَتَكَبِّرِينَ كَرَّهُا وَاسْتَكَبِّرِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْـوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوًى لَلْمُتَكَبِّرِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْـوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوًى لِلْلُهُ لَيْكَبِّرِينَ الْكَابِينَ عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْـوَدَّةٌ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوًى لَاللهِ وَجُوهُهُمْ مُسْـوَدَةٌ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوًى لَاللهُ وَحُوهُهُمْ مُسْـوَدَةٌ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوَى لَاللهِ وَحُوهُهُمْ مُسْـوَدَةٌ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوَى وَلَـعُولُ لَلْ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْـوَدَةٌ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوَى وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى الْمَاسِلَهُ الل

وقد قال رسول الله ال: " الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها ".

والجب هو القطع والاستئصال، والمعنى هنا مغفرة كل ما سلف من الذنب. وقال تعالى: اقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ الْأَقَّلِينَ الْأَقَّلِينَ الْأَقَ

لا يقبل بعد الموت اعتذار من الذنب صغيراً كان أو كبيراً:

<sup>7)66</sup> رواه البخاري،

<sup>1)&</sup>lt;sup>67</sup> سورة الزمر 53-60**.** 

<sup>2)&</sup>lt;sup>68</sup> سورة الأنفال 38.

اعلم -رحمني الله وإياك- أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد اعتذاراً عن ذنبه قط بعد الموت. أعني الذنب الذي لم يتب منه قبل الموت، فكل ذنب مات عليه صاحبه غير تائب منه فإنه يصبح مرتهناً به واقعاً تحت العقوبة. منتظراً فيه لحكم الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى...فأما من مات على الكفر والشرك فإن الله قد أعلم الجميع فيه بحكمه، وأنه لا يغفر الشرك أبداً، ولا يدخل الجنة كافراً، ولا يقبل من صاحبه شفاعةً، ولا عدلاً، ولا اعتذاراً.

فلو تقــدم إليه كل شـافع فلا يقبل الله ذلك افما تنفعهم شـفاعة الشافعين الله ولا يقبل الله منه فـداءا ولو ملء الأرض ذهباً، لو افترض أنه يملك ذلك: اإنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَـوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَـةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَـذَابُ أَلِيمٌ اليُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُـوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيـمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأما من مات مؤمناً موحداً غير مشرك بالله شيئاً وله معصية لم يتب منها قبل موته أو تاب منها توبة ناقصة فإنه يظل مرتهناً يوم القيامة بمعصيته، وأمره إلى الله إن شاء عذبه في الموقف أو في النار، وإن شاء غفر له...

ولا أمن لعبد عصى الله إلا أن يؤمنه الله، ويعلمه مغفرته، وأما قبل ذلك فلا أمان أن يؤاخذ الله العبد بذنبه صغيراً كان أو كبيراً. ألا ترى أن الشهيد يرتهن في دين آدمي، والغال الذي غل شيئاً يسيراً (شراك نعل قد قيل له: شراك من نار)، والمراة المسلمة المؤمنة قد تعذب في النار لأنها قالت لزوجها الذي أحسن إليها "ما رأيت منك خيراً قط"...الخ.

وجميع الرسل غير نبينا محمد الايجرؤ أحد منهم أن يتقدم يوم القيامة في شفاعة لأنه يخاف ذنباً له، وكلهم يقول: إن ربي (قد غضب الله اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله). ولا يجرؤ على الشفاعة يومئذ إلا من قال له الله تعالى: الله عَنْ فَتْحَنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا الله عَنْ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا وَنْ دَنْبِكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ الله عَلَيْكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ الله عَلَيْكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَقَدَّمَ الله عَلَيْكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَالَّمُ عَلَيْكَ وَمَا تَالَّمُ مَا تَالَّمُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا

<sup>1)&</sup>lt;sup>69</sup> سورة المائدة 36-37.

مُسْــتَقِيمًا □<sup>70</sup>. ولا أمن من المؤاخــذة على الــذنب لأحد يــوم القيامة إلا بعد دخول الجنة، وقوله سبحانه لأهلها: " اليـوم أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ".

وأما قبل هذا اليوم -يوم دخول الجنة- فلا أمان لمن جاء يحمل ظلماً...

#### الحالات الـتي يغفر الله فيها ذنب عبـده بغـير توبة من العبد:

أما الحالات الـتي يغفر الله فيها ذنب عبد من عبـاده من غـير توبة من العبد فهي كما يأتي:

- 1) أَن يكون ممن يجتنب كبائر الإِثم فيغفر الله ما دون ذلك. قـال تعـالى: الِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَـائِرَ مَا ثُنْهَـوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا اللهِ أَنْ
- 2) أن يكون ممن يوالي بين الطاعات فيحافظ على صلاته صلاة بعد صلاة، ويصوم رمضان شهراً بعد شهر بغير تفريط، ويـوالي بين الحج والعمرة، مرة بعد مرة. قال الله الصلاق الخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفَّرَاتُ مَا بَيْنَهُنّ. إِذَا أَجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » 72.
- الطهارة بالماء طهاة من الذنب: قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللّهَ كَذَك التوبة طهارة من الذنب، والماء طهارة للظاهر يجعلها الله كذلك طهارة للإثم، قال الله والماء طهارة للإثم، قال الله كذلك طهارة للإثم، قال الله إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا لَمَاءِ (أَوْ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلِّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلِّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذِّنُوبِ » 47.

<sup>2)70</sup> سورة الفتح 1-2.

<sup>1)&</sup>lt;sup>71</sup> سورة النساء 31.

<sup>2)&</sup>lt;sup>72</sup> رواه مسلم،

<sup>3)&</sup>lt;sup>73</sup> سُورة البقرة 222**.** 

<sup>4)74</sup> رواه مسلم،

4) الحسنات تمحو السيئات: قـال تعـالى: اوَأَقِمِ الصَّـلاةَ طَـرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْـرَى لِلذَّاكِرِينَ الْأَكْرِينَ أَنْ أَنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْـرَى

فأرشد ألى الحسنة التي يكفر السيئة التي فيها، وأرشد النبي ألى التصدق مذكراً أنها كفارة بل من أعظم الكفارات فقال في معرض وعظه للنساء المعرضات إلى أنواع من المنوب تدخل النار. قال أ: « يا مَعشرَ النساءِ تَصَدّقْنَ، فإني أُريتكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ. فقُلنَ: وبمَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: ثُكِثْنَ أَريتكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ. فقُلنَ: وبمَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: ثُكِثْنَ النَّعْنَ، وَتَكفُرْنَ العَشيرَ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أَذْهَبَ لِللهِ الرّحُلِ الحازِم مِن إحداكنَّ. قلنَ وما نُقصانُ دِينِنا وعَقلِنا يا رسولَ الله ؟ قال: أليسَ شهادةُ المرأةِ مِثلُ نِصفِ شَهادةِ الرجُل ؟ قلن: بَلى. قال: فذلِكَ من نُقصان عَقلِها. أليسَ إذا حاضَتْ لم تُصَلَّ ولم تَصُمْ ؟ قلن: بَلى. قال: فذلِك من نُقصانِ دِينِها وَعلَى عُلْمُ يُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النارَ » 78. وقال أ: « والصّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النارَ » 79.

## 5) إحسان بإحسان:

من أعظم أسباب مغفرة الذنب وعدم مؤاخذة الرب عبدة عليه، أن يكون العبد محسناً رحيماً مسامحاً كريماً فيكافؤه الله إحساناً بإحسان فإذا كان العبد من أهل الرحمة والشفقة كافأه الله سبحانه وتعالى بأن يرحمه، ويقيل عثرته ويغفر ذنبه ولا يؤاخذه به. قال الله «الرّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا من في الأرْض يَـرْحَمُكُم مَنْ في السّـماءِ » 80. وإذا كـان العبد

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>(5) سورة هود 114.

<sup>6&</sup>lt;sup>76</sup>(6) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن،

<sup>7&</sup>lt;sup>77</sup>(7) رواه البخاري**.** 

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>(1) رواه البخاري.

<sup>2)&</sup>lt;sup>79</sup> رواه النسائ**ي.** 

<sup>3)&</sup>lt;sup>80</sup>(3) رُواه أحمد وأُبوداود والترمذي والحاكم،

#### 6) إخلاص التوحيد لله:

والعبد الذي يخلص توحيده لله فلا يعبد معه غيره، ولا يشرك به سواه، ولم ينو بعمله غير وجه الله يكافئه الله بمغفرة ذنوبه كما في الحديث قال الله تبَارَكَ وتعالى: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلاَ أَبَالِي. يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ غَفَرْتُ بِي ابنَ آدَمَ إِنِّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطايا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » 84.

الكافر يأتي يوم القيامة ولا حسنة له:

الكافر والمشرك يـأتي يـوم القيامة ولا حسـنة لـه. وذلك أن الكفر والشرك سيئة لا تنفع معها حسـنة. قـال تعـالى: اوَقَـدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا الَّ<sup>85</sup>.

<sup>4)&</sup>lt;sup>81</sup> سورة الرحمن 60**.** 

<sup>5)&</sup>lt;sup>82</sup>) سورة الشورى 40**.** 

<sup>83(6)</sup> رواه البخاري.

<sup>1)84</sup> رُواه الترمذي بسند حسن،

<sup>23&</sup>lt;sup>85</sup>) سورة الفرقان 23

وقال تعالى: اوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَـرَابٍ بِقِيعَـةٍ يَحْسَـبُهُ الظُّمْـاَنُ مَـاءً حَتَّى إِذَا جَـاءَهُ لَمْ يَجِـدْهُ شَـيْئًا وَوَجَـدَ اللَّهَ عِنْـدَهُ فَوَظَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سِرِيعُ الْحِسَابِ الْ

وقال أيضاً: امَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْـتَدَّتْ بِهِ الرِّيخُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ الْـ87.

وإذا كان للكافر والمشرك من عمل نافع في الدنيا كبر الوالدين وصدق الحديث، وإكرام ضيف، ومساعدة محتاج...الخ؛ فإن الله يكافئه به حسنة في الدنيا: في المال والصحة والولد...الخ، حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة له.

تارك العمل اختياراً بغير ضرورة لا يـدخل في بـاب واحد من أبواب الرحمة:

وإذا نظرنا في تارك العمل كله اختياراً لا اضطراراً وجدنا أنه لا يجوز أن يطلق عليه حكم الإسلام فإنه لم يصل، ولم يصم، ولم يزك، ولم يحج، وهذه أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، ولا يسمى مؤمناً لأن الإيمان لو قام بقلبه لظهر أثره على الجوارح. فكيف يكون مؤمناً بالله ووعده ووعيده، ويوم القيامة من لم يصل لله ركعة مع قدرته على ذلك.

وتارك العمل ليس كذلك محسناً، بل هو أبعد الناس عن الإحسان... والذي يغفر الله ذنوبهم ويتجاوز عن خطيئاتهم هم المحسنون والمؤمنون والمسلمون، ولذا فتارك العمل كله بغير ضرورة لم يكن مسلماً ولا مؤمناً ولا محسناً.

وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله فقد فعل ما يناقضها من تعفر العمل. فمن شهد له أنه من أهل الجنة وأنه ممن تغفر ذنوبه تجرأ على القول بما يخالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. فإنه لم يأت نص قط يقول بأن تارك العمل اختياراً تناله الرحمة.

<sup>36(3)</sup> سورة النور 39**.** 

<sup>4)&</sup>lt;sup>87</sup> سورة إبراهيم 18.